## في الدّعَاية وَالْبِحَرْبَكِ

لينين يخطب العمَل بتين النِسَاء الراعية ولحرّك منرورَة الجرَيرَة الحرَيرَة الحرَيرَة الحرَيرَة الحرائدة مسبا لجمّاهير القيادة شِعارات ودما لكتيك الشفتيف لياي المجمهير لغة الرّعاية والتحريك

الطبعة تبالأولى

دَارابُزسُينَا



# الرّعانة والتحريك

العمل الشيوعي بين النساء ضرورة الجريدة القيادة . شعارات وديالكتيك لغة الدعاية والتحريك

لينين يخطب الداعية والحوك كسب الجماهير التثقيف السياسي للجماهير

الطبعة الأولى

دَارابنينا

لينين يخطب

التقيت بلينين لأول مرة ، في كانون الاول عام ١٩٠٥ في كونفرنس عقده البلاشفة في تامرفورس (من فنلندة) ، كنت اتلهف الى رؤية النسر الجبلي لحزبنا ، ذلك الرجل العظيم – العظيم لا من الناحية السياسية وحدها بل من الناحية الجسمية ايضاً ، اذا شئتم – فقد كانت محيلتي تصور لي لينين علاقاً ، منين البنية ، مهيب الطلعة ، فتصوروا خيبة أملي عندما رأيتني أمام انسان اعتبادي ، طوله دون المتوسط ، عندما رأيتني أمام انسان اعتبادي ، طوله دون المتوسط ، لا يمكن تمييزه بأي وجه من الوجوه ، نعم بأي وجه من الوجوه عن سائر ابناء البشر .

لبس غريباً ان يحضر «الرجل العظيم» الاجتماعات متأخراً ، وذلك كي ينتظر بقية المجتمعين مقدمه على أحر من الجمر ، حتى اذا ما ظهر ، هتف الجميع : « هس .. هه .. انه قادم » ولم اكن بمن يحبذون الاستغناء عن هذا التقليد ، فهو يؤثر في الناس ويوحي لهم بالاحترام . ولكن تصوروا خيبة أملي

عندما علمت ان لينين قد سبق المندوبين الى حضور الاجتاع ، وانه قد انتحى زاوية وانهمك في حديث اعتبادي راح يتجاذب اطرافه مع المندوبين الاعتباديين الى الكونفرنس. ولا اكتمكم افي رأيت ذلك ، في حينه ، خروجاً على بعض الاصول المرعية .

ولم ادرك إلا فيما بعد ان هذه البساطة والتواضع ، هذا السعي لأخفاء النفس او عدم ابرازها على الأقل ، وعدم التباهي بالمركز السامي ، ان هذا كله كان من اقوى خصال لينين بوصفه قائداً جديداً لجماهير جديدة ، كسائر الجماهير العادية ، قائد « البسطاء » الناس بالذات .

كان الخطابان اللذان القاهما لينين في هذا الكونفرنس ، عن الوضع الراهن والمسألة الزراعية ، من الخطابات الرائعة ، ولكن مع الاسف لم يحتفظ بنسخة منهما . كانا خطابين عبقريين أثارا عاصفة من الحماسة عند جميع حضور الكونفرنس . قدرة على الاقناع خارقة ، بساطة الحجة ووضوحها ، بحمل قصار يفهمها الجميع لا وقفات متكلفة ، لا حركات خطابية عنيفة ولا عبارات طنانة ، تستهدف التأثير على المستمعين . فلذا كله امتازت خطابات لينين على خطابات «البرلمانيين » الهادين .

ولكن ليست هذه الناحيـة من خطابات لينين هي التي اسرتني وقتذاك، بل اسرتني قوة منطقه التي لا تقهر، هـذا المنطق الذي خلب لب المستمعين، رغم ما فيه من جفاف،

وكهربهم شيئاً فشيئاً الى ان امرهم جسما وروحاً ، كما يقولون ، لا زلت اذكر قول كثير من المندوبين : « ما أشبه منطق لينين في خطاباته بأيد وهمية جبارة تطبق على المرء فيستحيل عليه التخلص من قبضاتها ، اما الاستسلام واما الأبادة التامة » . واعتقد ان هذه السمة الخاصة في خطابات لينين هي اقوى جوانب فنه الخطابي .

#### « ستالين : عن لينين »

#### \*\*

ينهض لينين للكلام . خطبة هي آية من آيات البلاغة . لا اثو لصناعة لفظية ، بل رجاحة الفكر النيتر ، ومنطق الحجهة الدامغ ، لا ميل ولا التواء بل قدماً الى الأمام . وكجلاميد الصخر ، تنهال جمل لينين وتنصهر في قالب واحد . ان لينين لا يويد ان يذهل او يسحر ، كل ما يويده هو ان يقنع . لكنه يقنع ويسحر . لا بكلمات عدن ونانة تنفث السيحر ، بل بروحه الوضاءة التي تدرك ، دون ان تخادع نفسها ، عالم الظواهر الاجتاعية على حقيقته ، و « تفصح » عنه بواقعية قاسية . وكما يلسع السوط ، كما تهوي الهراوة ، وقعت كمات لينين على من « جعلوا تصيد اليمينيين رياضهم المحببة » ، جاهلين الطريق الذي يوصلنا الى النصر ، « لن نحرز النصر حقاً إلا اذا كسبنا الى جانبنا في النضال اكثرية الطبقة العاملة ، إلا اذا كسبنا الى جانبنا في النضال اكثرية الطبقة العاملة ،

وليس أكثرية العـمال وحسب، بل أكـثرية المستَعَلَيْن والمظلومين».

يحس الجميع ان الضربة القاضية قد نزلت. وعندما صافحت لينين متحمسة لم اتمالك نفسي فقلت: «هل تعلم يا لينين ان من يقوم خطيباً ، حتى في ابسط الاجتماعات ، يخجل من التحدث بما البساطة والوضوح اللذين تتحدث بها . فهو يخشى ان لا يبدو على قدر كاف من «الثقافة» . انا لا اعرف إلا نظيراً واحداً لطريقتك في الخطابة ، هو تولوستوي ذو الفن العظيم . ان لك ، مثله ، ذلك النهج الواسع ، المنسجم ، الثابت ، ذلك الاحساس بالحقيقة الصلدة . يا للجهال ! هل هذه مئزة سلافمة خاصة ؟ » .

فأجابني لينين: «لا ادري. كل ما ادريه هو انني عندما « اصبحت خطيباً » كنت افكر دائماً بالعمال والفلاحين اكثر مما افكر بمستمعي . حينا يخطب الشيوعي ، يجب ان يفكر بالجماهير ، يجب ان يخطب لهم » .

« كلارا زيفكين : ذكريات عن لينين »

# اللاعية والمحروك

على الداعية ، الذي يبعث مشكلة البطالة ، مثلا ، ان يشرح الطبيعة الرأسمالية للأزمات ، اسباب حتمية الأزمات في المجتمع الحديث ، عليه ان يوضح كيف ان المجتمع الراهن لا بد أن يتحول الى مجتمع اشتراكي ، الى آخر ذلك . عليه باختصار ان يعرض «أفكاراً عديدة » عديدة والحق يقال ، بحيث لن يقدر على فهمها كلما إلا عدد قليل (نسبياً) من الأشخاص .

أما المحرك الذي يتحدث عن الموضوع نفسه فيتناول للايضاح حقيقة بارزة واسعة الانتشار بين مستمعيه ، كأن يقص لهم كيف مانت من الجوع عائلة أحد العمال العاطلين ، أو كيف يتفاقم الفقر ، الى غير ذلك ، وهو يستفيد من هذه الحقيقة المعروفة للعام والخاص من أجل ان يركز كل جهود على عرض فكرة واحدة أمام «الجاهير» هي فكرة التناقض غير المعقول بين تراكم الثروة وتواكم الفاقة ؛ ويسعى الى إثارة النذمر والسخط بين الجماهير على هذا الظلم الصارخ ، ويترك

اللااعية أمر شرح هذا التناقض شرحاً أتم.

وعلى هذا ، فالداعيسة يعمل ، بصورة رئيسية ، عن طريق الكتابة ، اما المحرك فيعمل عن طريق الخطابة . والكفاءات الني ينبغي ان يتحلى بها المحرك تختلف عما ينبغي ان يتحلى بها الداعية .

أما اصطناع مجال ثالث ، أو وظيفة ثالثة ، من مجالات ووظائف النشاط العملي، وتضمين هذه الوظيفة الثالثة « دعوة الجماهير الى اعمال معينة ملموسة ، فان هو إلا هرا. فارغ ، لأن « الدعوة » كعمل قائم بذاته ، إما ان تـكل بصورة طبيعية وحتمية ، بحثاً نظرياً أو كرَّاس دعامة أو خطاباً تحريكهـاً ، أو ان تكون وظيفة تنفيذية محضة . لنأخذ ، على سبيل المثال ، النضال الذي يخوضه الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان ، اليوم ، ضد ضرائب الحبوب. فالنظريون يؤلفون البحوث عن سبيل معاهدات تجارية وحرية التجارة. ويقوم الداعية بالعمل نفسه في الصحافة الدورية ، امـا المحرك فيتوم به في الخطب العامة . ويتخذ « عمل الجماهـــير » الملموس ، في الوقت الحاضر ، شكل التوقيع على عرائض توفع الى الريخشستاغ ضد زيادة الضرائب على الحبوب. والدعوة الى هذا العمل تصدر ، مباشرة ،عن النظريين والدعاة والمحركين ، وتصدر ، بصورة غير مباشرة ، عن العمال الذين يحملون العرائض الى المصانع والبيوت ليجمعوا فيها التواقيع. « ! لنبن : ما العمل ? »

ڪسب الج<sub>اهير</sub> \*



طالما كانت المسألة ( وبقدر ما لا تزال المسألة ) ، مسألة كسب طليعة البروليتاريا الى جانب الشيوعية، الى هذا المدى، والى هذا الحيد ، احتلت الدعاية المكان الاول: فحتى حلقات الدعاية ، رغم كل ما في الحلقات من نواقص وعيوب ، تفيد في مثل هذه الظروف ، وتشر عن نتائج طيبة . اما عند ما تصبح المسألة مسألة نشاط الجماهير العملي، مسألة تعبئة الجيوش الجرارة ، أن صم التعبير ، مسألة اصطفاف جميع القوى الطبقية في مجتمع معلوم المعركة النهائية والفاصلة ، عند ذاك لا تجرى الدعاية وحدها ، لا يجري مجرد ترديد حقائق الشيوعية « النقية » . على المرء في مثل هذه الظروف ان لا يحسب حساب الالف \_ كما يفعل في الواقع الداعية المنتسب الى فرقة صغيرة لم تقدم على قيادة الجاهير بعد - بل عليه ان يحسب حساب الملايين وعشرات الملايين.

لا يكفي في مثل هـذه الاوقات ، ان يسأل المرء

أنسه عما أذا كانت طليعة الطبقة الثورية قد اقتنعت ، بل عليه أن يتساءل أيضاً هما أذا كانت القوى الفعـــالة تاريخياً لجميع الطبقات - أجل ، جميع الطبقات بلا استثناء في مجتمع معلوم - قد اصطفت بشكل جعل المعركة الفاصلة ناضجة كل النضوج بحيث: (١) ان جميع القوى الطبقية المعادية لنا قد ارتبكت بما فيه الكفاية ، وتخاصمت بما فيه الكفاية ، واضعفت نفسها بما فيه الكفاية في صراع يفوق طاقتها ؛ (٢) ان جميع المناصر المتذبذبة ، المترددة ، القلقة ، المتوسطة – البرجوازية الصغيرة وديمقراطيِّي البرجو ازية الصغيرة تمبيزاً لهم عن البرجو ازية \_ قد فضحت نفسها امام الشعب بما فيه الكفاية ، وأخزت نفسها عا فيه الكفاية بفضل افلاسها العملي ؟ (٣) ان عاطفة جماهيرية موالية لأحزم عمل ثوري، جريء بلا تحفظ، ضد البرجوازية، قد ظهرت بين البروليتاريا وأخذت تنمو بقوة . عنـــدئذ تكون الثورة ناضجة حقاً . عندئذ يكون انتصارنا مضموناً حقـاً اذا كنا قد سبرنا سبراً صحيحاً غور جميع الشروط الموجزة اعلاه ، واذا كناقد احكنا اختيار اللحظة ...

ان التاريخ عموماً ، وتاريخ الثورات خصوصاً ، لهو داغاً اغنى محتوى ، واعظم تنوعاً ، واكثر تعدداً في جوانبه ، واعظم حيوية و «مكراً» ، بما تتصوره خيرة الاحزاب وأدعى الطلائع طبقياً لأرقى الطبقات . وهذا مفهوم ، لأن خيرة الطلائع اغا تعبر عن الوعي الطبقي والارادة والعاطفة والحبال لدى عشرات الآلاف ، في حين 'تصنع الثورة ، ساعة

ذرونها وساعة اجهاد جميع الملكات البشرية ، بالوعي الطبقي والارادة والعواطف والحيال لدى عشرات الملايين التي يحفزها أحد صراع طبقي . ومن هذا نخلص الى استنتاجين عمليين في غاية الأهمية : الاول ، هو انه على الطبقة الثورية ، كي تنجز مهمتها ، ان تتضلع بجميع اشكال النشاط الاجتاعي وجوانبه ، بلا استثناه ( وان تتم بعد الاستيلاء على السلطة ، وبالتعرض ، احياناً ، لمهالك جسيمة واخطاء عظيمة جداً ، ما لم تتمه قبل الاستيلاء على السلطة ) ؟ والثاني ، هو انه على الطبقة الثورية ان تكون مستعدة للانتقال من شكل الى آخر في غاية السرعة والمفاجأة .

يجمع الكل على ان الجيش الذي لا يدرب نفسه على استعال جميع الأسلحة ، وجميع وسائل وطرق القتال التي يتلكها ، او قد يتلكها ، العدو ، اغا يسلك سلوكاً طائشاً ، بل اجراميا ، وهذا يصدق على السياسة اكثر بما يصدق على الحرب . فمن الاصعب ، في السياسة ، ان نتكهن بطرق القتال التي ستطبق وتكون مفيدة لنا في ظروف معينة مقبلة . وما لم نكن قادرين على التضلع بجميع وسائل القتال نكون معرضين خلطر تكبد هزيمة كبرى ، قد تكون هزيمة حاسمة احياناً ، اذا ما ابرزت التبدلات في وضع الطبقات الاخرى ، وهي تبدلات لا نستطيع تحديدها ، اشكالاً من النشاط نحن ضعيفون فيها بوجه خاص ، اما اذا كنا قادرين على التضلع ضعيفون فيها بوجه خاص ، اما اذا كنا قادرين على التضلع ضعيفون فيها بوجه خاص ، اما اذا كنا قادرين على التضلع

بجميع طرق القتال فان النصر سيكون حليفنا ، بالتأكيد ، لأننا غثل مصالح الطبقة المتقدمة حقاً ، الثورية حقاً حتى اذا لم تسمح لنا الظروف باستخدام أسلحة أشد خطراً على العدو ، أسلحة أسرع فنكاً .

غالباً ما يظن الثوربون الاغرار ان الطرق الشرعية في النضال طرق انتهازية . لأن البرجوازية كثيراً ما خدعت العال وغشتهم في هذا الميدان (لاسيا في الاوقات «السلمية» اللاثورية) ، وهم يظنون ان الطرق اللاشرعية في النضال طرق ثورية . ولكن هذا ليس صحيحاً...

ليس من الصعب ان يكون المرء ثورياً عندما تكون الثورة حامية الوطيس ، بعد ان اندلعت فعلما ، لجرد المساحق كل امرى، بالثورة لمجرد انجرافه معها ، لمجرد المساحة «المودة» ، بل واحياناً حتى لأنها قد تفتح امامه طريق التقدم الوصولي. وعلى البروليتاريا ، بعد الانتصار ، ان تبذل اقصى الجهود ، عليها ان تكابد الألم ، بل يكن ان نقول الاستشهاد ، لكي «تحرر » نفسها من أمثال هؤلاء الثوريين المزيلين . من الأصعب كثيراً \_ والأنفع كثيراً \_ ان يكون المرء ثورياً عندما لا تكون قد وجدت بعد الشروط لنضال مباشر مكشوف ، جماهيري حتاً وثوري حقاً ، ان يكون مباشر مكشوف ، جماهيري حتاً وثوري حقاً ، ان يكون قادراً على الدفاع عن مصالح الشورة ( بالدعاية والتحريك والتنظيم ) في هيئات لاثورية بل وحتى في هيئات صريحة في والتنظيم )

رجعينها ، في ظروف لاثورية ، بين الجماهير العاجزة عن ان تقدّر فوراً ضرورة أساليب العمل الثورية . ان المهمة الرئيسية أمام الشيوعية المعاصرة في غربي اوروبا واميركا هي ان تكتسب القدرة على ان تبحث ، وتكتشف ، وتقرر بصواب الدرب الملوس او المجرى الخاص في الحوادث ، الذي من شأنه ان يجلب الجماهير الى صميم النضال الثوري الحقيقي ، الحاسم ، الاخبر .

على الشيوعيين في انكلترا ، ان يستغيدوا ، بلا انقطاع وبلا تردد وبلا انحراف ، من الانتخابات البرلمانية ومن كل تقلبات السياسة الامبريالية التي تنهجها الحكومة البريطانية تجاه ارلندة والمستعمرات وعلى النطاق العالميء ومن سائر جوانب الحياة الاجتاعية ، وان يعملوا في جميعها بطريقة جـــديدة ، بطريقة شيوعية ، بروح الأمية الثالثة لا الثانيـة. ان ضيق الوقت والمكان لا يسمح لي هنا بوصف طرق الاشتراك « الروسي » « البلشفي » في الانتخابات النيابية وفي النضال البرلماني، والكنى استطيع ان أؤكد للشيوعيين الأجانب بأن هذا كان يختلف كل الاختلاف عن الحملة البرلمانية المعتادة في غربي أوروبا. وكثيراً ما يخلص البعض من هذا الى الاستنتاج النالي : (حسناً ، لقد وقع ذلك في الروسيا ، اما في قطرنا فالبرلمانية شيء آخر). وهذا الاستنتاج خاطىء. فما وجد الشيوعيون في العالم ، انصار الأبمية الثالثة في كافة الاقطار ، إلا " لكي يبدلوا على طول الخط ، في كافة مجالات الحياة ،

العمل البرلماني السنديكالي ، النقابي الحرفي ، الاشتراكي القديم ، الى عمل شيوعي جديد . وفي روسيا كذلك ، كان لدينا قدر كبير جداً من المتاجرة الانتهازية والبرجوازية الصرفة ومن الاحتيال الراسمالي اثناء الانتخابات .

ينبغي على الشيوعيين في غربي اوربا وامريكا ان يتعلموا خلق برلمانية جديدة ، غير معتادة ، لا انتهازية ولا وصولية ؛ على الاحزاب الشيوعية ان توفع شعاراتها، وعلى البروليتاريين الحقيقيين ، بمساعدة أفقر اقسام الشعب غير المنظم ، ان ينبثوا ويوزعوا المناشير ، عليهم ان يطوفوا على دور العمال واكواخ البروليتاريين الريفيين والفلاحين في القرى القاصيـة (ولحسن الحظ لا يوجد في اوربا قرى قاصية قدر ما يوجد في روسيا، اما في انكلترا فعددها ضئيل جداً ) ، عليهم أن يذهبوا الى أبسط الحانات الشعبية ، ويتغلغلوا داخل النقابات والجمعيات ، والاجتاعات العرضية ، حيث يجتمع عامة الناس ، وعليهم ان يتحدثوا الى الشعب ، لا بلغة علمية (ولا بلغة برلمانية جداً)، يجب أن لا يسعوا أبدأ إلى « كسب المقاعد » في البرلمان ، بل الى ان يثيروا في كل مكان افكار الجاهير ويجروها الى النضال، ان يسجلوا على البرجوازية وعودها، ان يستغلوا الجهاز الذي نصبته ، والانتخابات التي دعت اليها ، واقدامها على حل البرلمان واستشارة الشعب ، وان يجدثوا الشعب عن البلشفية بطريقة لم تكن مكنة ( في ظل الحكم البرجواذي ) في غير ايام الانتخاب ( بصرف النظر طبعاً ، عن ايام الاضرابات الكبيرة ،

حبث كان يعمل في روسيا ، حتى بنشاط اكبر ، جهاز ماثل للتحريك الشعبي الواسع ) .

ان القيام بهذا في غربي اوربا وامريكا صعب جداً ، انه صعب جداً بولكن القيام به بمكن وواجب ، لأن مهام الشيوعية لا يمكن انجازها من غير جهد ؛ ويجب ان نبذل كل جهد لانجاز المهام العملية ، التي تزداد تنوعاً ابداً ، والتي تزداد ارتباطاً ابداً بكافة فروع الحياة الاجتاعية ، كاسبين الفرع تلو الفرع ، والجال تلو المجال ، من البرجوازية .

« لينين : شيوعية الجناح اليساري »



## التثقيف السياسي للجهاهير

ما ان أدرك العهال ان الحلقات الاستراكية الديمقراطية بخ ترغب في تجهيزهم و تستطيع تجهيزهم ، بمناشير من نوع جديد ، نقص الحقيقة كاملة عن حياة الفاقة والعوز التي يجيوها : عن كدحهم المفرط وحرمانهم من الحقوق ، حتى انهالت الرسائل من المصانع والورشات وكان «أدب الفضح » يقرأ ويناقش بجهاس بالغ ، لا في المصنع الخاص الذي فضح ظروفه منشور معين ، بل في كافة المصانع التي بلغتها الانباء عن الحقائق المفضوحة : ولما كان فقر وعوز العهال في مختلف المشاريم حياة العهال » قد أثارت اعجاب الجميع . وقد أثير ، حتى بين حياة العهال » قد أثارت اعجاب الجميع . وقد أثير ، حتى بين

<sup>\*</sup> في هذه القطعة ، والقطع الآخرى ، المقتبسة عن ( مـــا العمل ? ) ، يستخدم لينين ، عام ١٩٠١ – ١٩٠١ ، كلمـــة « الاشتراكي الديمقراطي » بالمدلول الذي نستخدم فيه كلمـــة « شيوعي » اليوم . ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي (البلاشفة) قد انخذ اسم «الشيوعي» عام١٩١٧ – المعرب.

أكثر العمال تأخراً ، حماس صاهق ، لأن « ينشر عنهم » ، حماس نبيل لهذا الشكل البدائي من الحرب على كامل النظام الاجتماعي الحديث القائم على السرقة والاضطهاد ...

والحلاصة ، ان الفضح الاقتصادي ( فضح ما يجري داخل المصنع ) كان ، ولا يزال ، أداة هامة من أدوات دفع النضال الاقتصادي ، وسيظل كذلك ما بقيت الرأسمالية التي تولد حاجة العمال الى الدفاع عن انفسهم ، وحتى في أكثر الاقطار الأوروبية تقدماً في يومنا هذا ، بشكل فضح الشرور القائمة في مهنة متأخرة ، أو في فرع منسي من الصناعة المحليسة ، نقطة ابتدا ، لايقاظ الوعي الطبقي والشروع بنضال نقابي ونشر الاشتراكية .

وحتى لوقت قريب ، كانت الاغلبية الساحقة من الاشتراكيين الديمقراطيين الروس منصرفة ، انصرافاً يكاد يكون كلياً ، الى العمل على تنظيم هذا الفضح لظروف المصانع ... والحق ان انصرافهم بلغ حداً جعلهم يغفلون عن واقع ان هذا ، لوحده لا يؤلف في جوهره ، عملا اشتراكياً ديمقراطياً ، بل عملا نقابياً ليس إلا" . ان هذا الفضح ، بطبيعة الحال ، لم يتناول إلا العلائق القائمة بين العمال في مهنة هعينة واصحاب العمل الذين يستخدمونهم مباشرة ، وكل ما حققه هو ان باعة القوة العاملة تعلموا كيف يبيعون ه سلعتهم » بشروط أفضل ، وكيف تعلموا كيف يبيعون ه سلعتهم » بشروط أفضل ، وكيف يكافحون شراة القوة العاملة في صفقة تجارية بحتة .

الثوربون الانتفاع منه) بداية للنشاط الاشتراكي الديمقراطي. وجزءاً أساسياً منه ، ولكنه كان يبكن ان يؤدي كذلك (وكان لا بد ان يؤدي من جراء الخضوع للتلقائية) الى نضال نقابي وصرف وبسيط ، الى حركة عالبة ليست اشتراكية همقراطية .

ان الاشتراكيين الديمقراطيين لا يقودون نضال الطبقة الهاملة من اجل شروط أفضل لبيع قوتها العاملة فحسب، بل يقودونه كذلك من اجل القضاء على النظام الاجتاعي الذي يُوغم المعدمين على بيع انفسهم للأغنياء. فالاشتراكية الديمقراطية لا تمثل الطبقة العاملة في علاقاتها بجاعة معينة من اصحاب العمل، في علاقاتها بجميع طبقات المجتمع الحديث، في علاقاتها بالدولة كقوة سياسية منظمة. ينتج من هذا، إذن، ان على الاشتراكيين الديمقراطيين ان لا يقتصروا على النضال الاقتصادي فقط، بل واكثر من ذلك، عليهم ألا يجعلوا تنظيم الفضح الاقتصادي يؤلف الجزء الغالب من نشاطهم. علينا ان نقوم بنشاط على نثقيف الطبقة العاملة سياسياً وعلى قطوير وعيها السياسي ...

وهنا ينشأ السؤال النالي: ما معنى النثقيف السياسي ؟ هل يكفي الاقتصار على الدعاية للعداء القائم بين الطبقة العاملة والاوتوقراطية ? كلا ، طبعاً . لا يكفي افهام العمال بانهم مضطهدون سياسياً (كما لم يكف افهامهم بان مصالحهم تتناقض ومصالح اصحاب العمل ) ؟ بل يجب الاستفادة من كل مَثَل

مهوس على هذا الاضطهاد لغرض التحريك ( بنفس الطريقة التي أخذنا فيها نستخدم الأمثلة المهوسة من الاضطهاد الاقتصادي الغرض التحريك). وما دام الاضطهاد السياسي بيس طبقات المجتمع كافة ، ما دام يكشف عن نفسه في مختلف مجالات الحياة والنشاط ، في الحياة الصناعية ، في الحياة المدنية ، في الحياة الشخصية والعائلية ، في الحياة الدينية والحياة العلمية ، الخ ، الخ ، الشخصية والعائلية ، في الحياة الدينية والحياة العلمية ، الخ ، الخ ، السياسي ما لم نضطلع بتنظيم الفضح السياسي للاوتوقواطيسة السياسي ما لم نضطلع بتنظيم الفضح السياسي للاوتوقواطيسة مهوسة من الاضطهاد ، ينبغي فضح هذه الامثلة ( كما كان من الضروري فضح الشرور القائة في المصانع من اجل مارسة التحريك فضح الشرور القائة في المصانع من اجل مارسة التحريك فضح الاقتصادى . )

« النين : ما العمل ? »

لا يمكن « دفع نشاط الجماهير العمالية » الا على شرط ان هذا النشاط لا ينحصر كلياً في « التحريك السياسي على أساس اقتصادي» وان أحد الشروط الاساسية لأحداث توسع ضروري في التحريك السياسي هو التيام بتنظيم فضح سياسي كامل الجوانب وليس هناك من طويقة لتدريب الجماهير على الوعي السياسي والنشاط الثوري غير طريقة القيام بهذا الفضح . لهذا ، فان ممارسة هذا النشاط هي من أهم واجبات الاشتراكية الديمتراطية الايمية باسرها ، اذ حتى وجود الحرية السياسية لا ينفي ضرورة التيام بهذا الفضح ، سوى أنه يبدل اتجاهه ...

ان وعي الطبقة العاملة لا يمكن ان يكون وعياً سياسية حقاً ما لم يتدرب العهال على الاستجابة لكل حوادث الطفيان والاضطهاد والعنف وغمط الحقوق ، بصرف النظر عن الطبقة التي يمسها ذلك . ذد على ذلك ان هذه الاستجابة يجب أن تكون استجابة اشتراكية ديمقراطية ، وليست استجابة من أية وجهة نظر اخرى . ان وعي جماهير العمال لا يمكن ان يكون وجهة نظر اخرى . ان وعي جماهير العمال لا يمكن ان يكون

وعياً طبقياً حقاً ما لم يتعلم العال ملاحظة كل الطبقات الاجتماعية الاخرى ، وجميع مظاهر الحياة الثقافية والاخلاقية والسياسية لهذه الطبقات، من خلال الوقائع والأحداث اللهوسة ، والملتهبة منها بوجه خاص ، ما لم يتعلموا تطبيق التحليل المادي أوالتقدير المادي ، علمياً ، على جميع جوانب الحياة والنشاط لجميع طبقات السكان ومراتبه وأقسامه . أما الذين يركزون اهتمام الطبقة العاملة وأنظارها ووعيها في نفسها فقط ، أو حتى في نفسها بالدرجة الرئيسية ، فليسوا اشتراكيين ديمقراطيين ، لأن الطبقة العاملة لا تحتاج، كي تدرك نفسها ، الى فهم نظري فقط ... أو قد يكون من الاصح القول ... انها لا تحتاج الى فهم نظري للعلاقات القائمة بين مختلف الطبقات في المجتمع الحديث ، قدر حاجتها الى فهم عملي لهذه العلاقات تكتسبه من خبرة الحياة السياسية . ولهذا فالفكرة التي يبشر بها أصحابنا الاقتصاديون ، فكرة ان النضال الاقتصادي ، من بين وسائل جر الجماهير الى الحركة السياسية ، هو الوسيلة التي يمكن نطبيقها على أوسع نطاق ، فكرة بالغة الخطورة وبالغة الرجعية في التطبيق .

يجب على العامل ، كي يصبح اشتراكياً ديمقراطياً ، ان يكوس في ذهنه صورة واضحة للطبيعة الاقتصادية وللسمات الاجتماعية والسياسية للملاك ، للقس ، للموظف الحكومي الكبير والفلاح ، للطالب والمشرد ؟ يجب أن يعرف جوانبهم

القوية والضعيفة ؟ يجب ان يفهم جميع المصطلحات والنعابير السفسطائية التي تخفى ورادها كل ظبقة وكل مرتبة ، مآربها الأنانية و «طبيعتها » الحقيقية ؛ يجب أن يفهم المصالح التي تعكسها هذه المؤسسة أو تلك، وهذا القانون أو ذاك، وكيف تعكس هذه المصالح . وهذه ، الصورة الواضحة « لا يمكن الحصول عليها من الكتب. لا يكن الحصول عليها الا من الأمثلة الحيَّة ومن فضح ما يجري حُوالينا في لحظة معينة ، فضح ما يتحدث عنه ، ريا بالمبس ، كل امرى، بطريقته الخاصة ، فضع ما يعنيه هذا الحدث أو ذاك، وهذا الاحصاء أو ذاك ، هذا الحكم أو ذاك من أحكام القضاء، النع، النع، الخ، فضح كل ذلك في إبَّانه عندما يكون ملتهباً حاراً. ان القيام بهذا الفضح السياسي الشامل شرط ضروري وأساسي لتدريب الجاهير على النشاط الثوري.

لماذا لا يبدي العمال الروس ، لحد الآن ، سوى نشاط ثوري ضئيل تجاه المعاملة الوحشية التي يلقاها الشعب على أيدي الشرطة ، تجاه اضطهاد الطوائف الدينية ، وجلد الفلاحين بالسياط ، والرقابة الفظة ، وتعذيب الجنود ، وقمع المشاريع الثقافية ، حتى أكثرها براءة ، النح ? ألأن « النضال الاقتصادي» لا « يحفزهم » على هذا النشاط ، لان هذا النشاط السياسي لا « يبشر بنتائج محسوسة » ، لأنه لا يشمر إلا عن القليل بما هو ايجابي ؟ كلا . ونكرر القول ان التعلل مذه الحجة لا

يعني إلا القاء النبعة على عانق الآخرين ، القاء تبعة جهالتنا على عاتق جهاهير العمال ... يجب أن نلوم أنفسنا ، نلوم مبعدنا عن الحركة الجماهيرية ، يجب أن نلوم أنفسنا لعجزنا حتى الآن عن تنظيم فضح واسع وصارخ وسريع ، بدرجة كافية ، لهذه الفظائع الشنعاء ...

« لينين : ما العمل ? »

لقد رأينا أن القيام بالتحريك السياسي الواسع ، وبالتالي تنظيم فضح سياسي كامل الجوانب ، مهمة فائقة الاهمية وبالغة الضرورة من بين مهام النشاط، وذلك اذا أردنا ان يكون ذلك النشاط نشاطاً اشتراكياً ديمقراطياً حقاً . وقد توصلنا الى هذا الاستنتاج على أساس حاجة الطبقة العاملة الملحة للمعرفة السياسية والدربة السياسية فقط . ولكن هذا العرض للمسألة عرض ضيق جداً ؟ لأنه يضرب صفحاً عن المهام الديمقراطية العامة للاشتراكية الديمقراطية عموماً، وللاشتراكية الديمقراطية الروسية الحديثة خصوصاً . ولكى يكون شرحنا لهذه القضية أقرب الى الفهم ، سنتناول الموضوع من طرف هو « أقرب » الى أذهنة الاقتصاديين ، أعنى اننا سنتناوله من الطرف العملي « بجمع الكل» على ان من الضروري تطوير الوعي السياسي لدى الطبقة العاملة ، وهنا ينشأ السؤال التالي: كيف يجب القيام بذلك ؟ ما الذي يجب عمله لتحقيق ذلك؟ ان النضال الاقتصادي لا يتعدى وضع العمال «وجها لوجه»

أمام المسائل المتعلقة بموقف الحكومة من الطبقة العاملة وبالتالي و فنحن مها حاولنا طبع « النضال الاقتصادي نفسه بطابع سياسي » لن نستطيع ابداً تطوير الوعي السياسي لدى العال ( الى مصاف الوعي الاشتراكي الديمةراطي ) اذا حصرنا أنفسنا في نطاق النضال الاقتصادي لانحدود هذه المهمة ضيقة جداً.

ان الوعى السياسي الطبقي لا يحكن ايصاله الى العال الا من الخارج ، أي من خارج النضال الاقتصادي ، خارج مجال العلاقات بين العمال وأصحاب العمل. والمجال الوحيد الذي يمكن الحصول منه على هذه المعرفة هو مجال العلائق القائمة بين مختلف الطبقات والمراتب من جهة والدولة والحكومة من جهة اخرى - بجال العلاقات المتبادلة المتشابكة بين مختلف الطبقات بلا استثناء ولهذا السبب ، فعند الأجابة على السؤال: ما الذي يجب عمله لايصال المعرفة السياسية الى العمال ? لا يمكن الاكتفاء بالجواب الذي يكتفي به عادة ، في أغلب الحالات ، المناخلون العمليون لا سما من يـنزع منهم الى الاقتصادية ، وهو «التغلغل بين العمال » . فمن اجل ايصال المعرفة السياسية الى العـمال ، على الاستراكيين الديمقراطيين ان يتغلفاوا بين جميع طبقات السكان ، عليهم ان يبعثوا بوحدات من جيشهم في جميع الاتجاهات ...

خذوا حلقة استراكية ديمقراطية من الظراز الذي كان واسع الانتشار جداً في السنوات القلائل الماضية ، وافحصوا عملها . انها تقيم ( الصلات مع العمال » وتصدر المناشير \_

الني تشجب بقوة الاعتداء على حقوق العال في المصانع وتحين الحكومة الى جانب الرأسماليين واستبداد البوليس – وتخلد قانعة بذلك . وفي اجتاءات العال لانتعدى المناقشات ابدأ ، او قلما تتعدى ، حدود هذه المواضيع . اما المحاضرات والبحوث عن تاريخ الحركة الثورية ، عن مسائل السياسة الداخلية والخارجية التي تسير عليها حكومتنا ، عن مسائل التطور الاقتصادي في روسيا واوربا ، ومواقف الطبقات في المجتمع الحديث ، النح ، فنادرة للغاية . اما افامة الصلات المنتظمة مع طبقات المجتمع الاخرى، وتوسيعها ، فما لم يخطر ببال احد حتى في الحلم . والقائد الامثل ، الذي يتصوره اغلب اعضاء هذه الحلقات ، اشه بسكرتير نقابي منه بقائد سياسي اشتراكي .

ان آي سكرتير نقابي ، ولنقل سكرتيراً نقابياً انكايزياً على سبيل المثال ، يساعد العمال على ممارسة النضال الاقتصادي ، يساعد على فضح الاعتداء على حقوق العمال في المصانع ، يشرح جور القوانين والتدابير التي تقيد حرية الاضواب وحرية الدفاع عنه والدعاية له (اي تنبيه العام والخاص ان اضرابا قد وقع في المصنع الفلاني ) ، يشرح تحيز قضاة محاكم التحكيم الذين ينتسبون الى الطبقات البرجوازية ، الخ ، الخ ، والحلاصة ان كل سكرتير نقابي عادس ، ويساعد على ممارسة ، ه النضال الاقتصادي ضد اصحاب العمل والحكومة » ولا يمكن ان نفالي مهما اكدنا على واقع ان هذا لوحده لا يؤلف اشتراكية ديمقراطية . فعلى على واقع ان هذا لوحده لا يؤلف اشتراكية ديمقراطية . فعلى الاشتراكي الديمقراطي ان لا يجعل مشكه الأعلى سكرتيراً نقابيا

بل مدافعاً صادقاً عن مصالح الشعب ، قادراً على الرد على كل مظهر من مظاهر الاستبداد والاضطهاد ، اينا وقدع ، وبصرف النظر عن المرتبة او الطبقة الشعبية التي يحسها ذلك ، يجب ان يكون قادراً على جمع كل هذه المظاهر في صورة واحدة تعكس الارهاب البوليسي والاستغلال الرأسمالي ، يجب ان يكون قادراً على الاستفادة من كل حادث بسيطكي يشرح معتقداته الاشتراكية ومطاليبه الاشتراكية الديمة اطبة للجميع ، كي يشرح للعام والحاص – المغزى التاريخي – العالمي للنضال من اجل تحوير البروليتاريا ...

« لينين : ما العمل ? »

يجب ان نركز اهنمامنا ، بالدرجة الرئيسية ، في مهمة رفع العبال الى مستوى الثوريين ، لا الهبوط بأنفسنا الى مستوى «جماهير العبال » كما يويد الاقتصاديون ان يفعلوا ، أو الهبوط بأنفسنا بالضرورة الى مستوى العامل المتوسط ؛ كما تود ( سفوبودا ) أن تفعل ( وهي بهذا ترفع نفسها الى الصف الثاني من مدرسة «علم التربية ، الاقتصادية .

انني ابعد من ان انكر ضرورة الادب المبسط للعال و والادب المبسط للغاية (لا المبتدل طبعا) للعال المتأخرين للغاية غير ان مايزعجني هو الخلط باستمرار بين علم التربية ومسائل السياسة والتنظيم . انكم ، ايها السادة ، يامن تبدون كل هذا الاهتام به « العامل المتوسط » اغا ، تهينون العال ، في واقع الحال ، بوغبتكم في النزول والتحدث اليهم عندما تبحثون السياسة العالية والتنظيم العالي . تحدثوا عن الامور الجدية باسلوب جدي ، واثر كوا علم التربية لعلماء التربية ، لا للسياسين والنظمين . . .

حاولوا ان تفهموا ان هذه المسائل عن « السياسة » و « التنظيم » من الجدية بجد ذاتها بحيث انه لا يحكن بحثها الا بطريقة جدية . بامكاننا ، ومن واجبنا ، ان نثقف العمال ( وكذلك طلاب الجامعات والمدارس الاعدادية ) لكي غكنهم من فهمنا عندما نتحدث اليهم عن هذه المسائل ، وعندما تأتون للتحدث معنا في هذه المسائل ، اعطونا عنها اجوبة حتيقية ، ولا تتذرعوا بر « المتوسطين » أو بر « الجماهير » لاتتهربوا منها باقتباس اقوال سائرة أو عبارات فارغة .

« النين : ما العبل ? »

في النشاط السيامي للحزب الاشتراكي الديمقراطي ، هناك داعًا ، وسيكون هناك داعًا ، شيء من التعليم : فمن الضروري تدريب كامل طبقة العال المستخدمين على تقلد دورهم كمكافحين من اجل تحرير الانسانية كلها من نير الاضطهاد . من الضروري ان نعلم ، باستمرار ، كل مرتبة جديدة من هذه الطبقة يجب ان نكون قادرين على التقرب من أبسط افراد هذه الطبقة ، الافراد المتأخرين – أقل الناس احتكاكا بعلمنا وعلم الحياة – بطريقة تجعلنا اوثق صلة بهم يجب ان نتمكن من تثقيفهم ، بصبر واناة ، ومن رفع وعيهم الى مستوى الوعي الاشتراكي الديمتراطي . وعند القيام بذلك ، يجب ان لا نخو"ل تعليمنا الى عقيدة جامدة ، يجب ان لانتثقف بواسطة الكتب فقط ، بل عن طريق المشاركة في النضال من أجل الحياة الذي تخوضه كل يرم نفس هذه المراتب البسيطة الجاهلة من البروليتاريا ، نفس هذه المراتب المتأخرة . ونكرر القول ان هناك في هذا النشاط اليومي شيئًا من التعليم. والاشتراكي الديمقراطي الذي ينسى

هذا النشاط لايعود اشتراكيا "ديمتراطيا". هذا صحيح . ولكن بعضنا غالباً ماينسى ، في هذه الايام ، ان الاشتراكي الديمتراطي الذي يختزل المهام السياسية الى مهام المدرس فقط، لايعود ، هو الآخر ، اشتراكيا ديمقراطياً – وان يكن ذلك بسبب آخر . وكل من يفكر بجعل هذا « التعليم » شعاراً خاصاً – كل من يفكر بجعله نقيض « السياسة » وبديلها ، ويبني على هذا التناقض نزعة خاصة ، كل من يفعل ذلك ، ينزلق فوراً الى مهاوي الدياغوجية .

« لینین \_ حزیران ۱۹۰۵ » « ذکریات عن لینین بقلم ن . کروبسکایا »

## العمل الشيوعي بين النساء



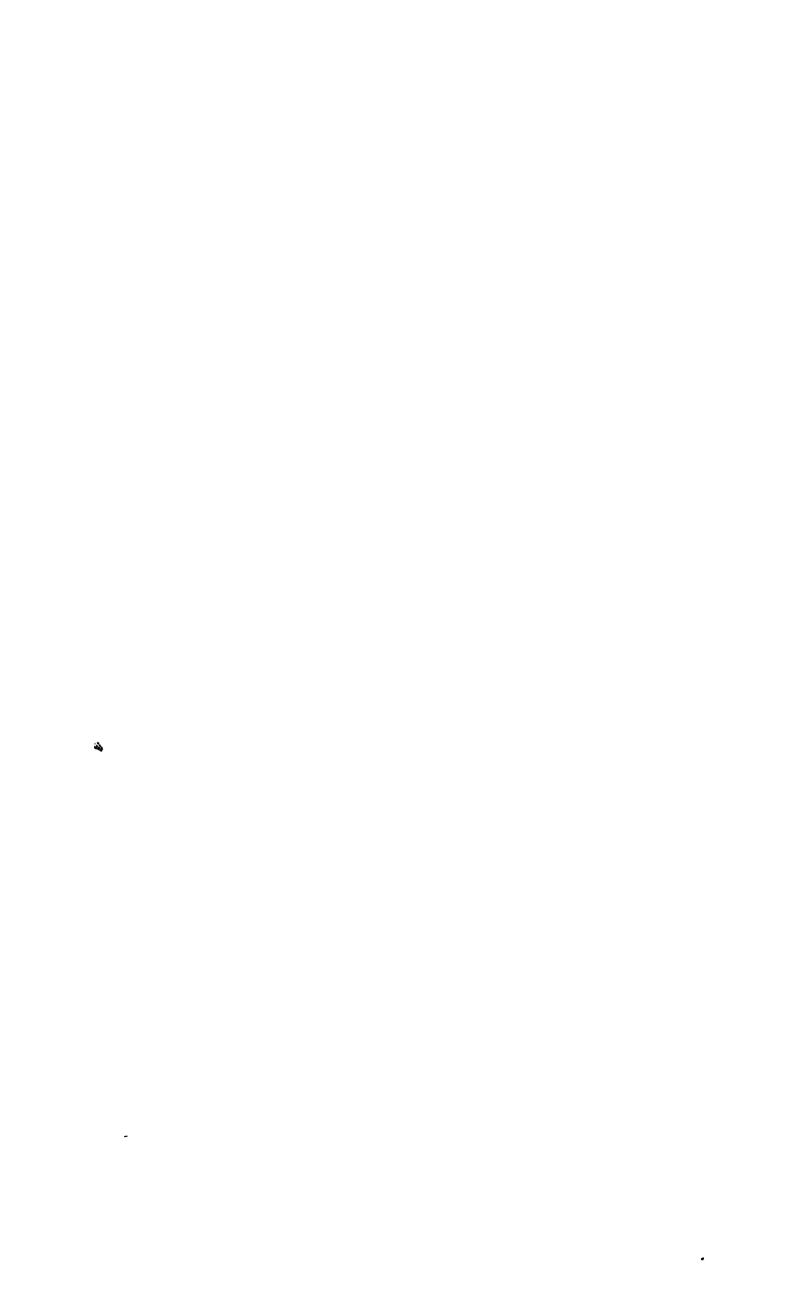

متضعون مقترحات العبل الشيوعي بين النساء . وانا عليمة عبادئكم وبخبرتكم العبلية في هذا المضار . لذلك فليس هناك ما يتطلب البحث الكثير ... ان الموضوعات يجب ان تشير بوضوح الى ان حرية النساء لا يكن تحقيقها الا في ظل الشيوعية يجب التأكيد بقوة على الصلة التي لاانقصام لها بين المركز الاجتاعي والانساني للمرأة من جهة ، والملكية الخاصة لوسائل الانتاج من جهة اخرى . فذلك يوسم خطاً فاصلاً واضحاً لا يكن محوه بين سياستنا والحركة النسوية الليبرالية . كما انه يقيم اساسا "لاعتبار مسألة المرأة جزء من المسألة الاجتاعية ، من قضية العبال ، وبذلك يوبطها ربطا " محكما" بالنضال الطبقي قضية العبال ، وبذلك يوبطها ربطا " محكما" بالنضال الطبقي البروليتاري والثورة .

ان الحركة النسائية الشيوعية يجب ان تكون ، هي نفسها حركة جماهيرية ، جزء من الحركة الجماهيرية العامة ، لا للبروليتاريا وحدها بل لجميع المستَغَلَّين والمظلومين ، لجميع ضعايا الرأسمالية

أو اية سيطرة اخرى. وفي ذلك تكمن اهميتها للنضالات الطبقية التي تخوضها البروليتاريا ولمخلوقها التاريخي \_ المجتمع الشيوعي-ويحق لنا الفخر بواقع ان الحزب، الامية الشيوعية ، تضم وزهرة النساء الثوريات . ولكن ذلك لايكفي. فعلينا ان نكسب الى جانبنا ملايين النساء الكادحات في المدن والقرى نكسبهن الى جانب نضالاتنا ، والى جانب التحويل الشيوعي المجتمع بصورة خاصة . فلا حركة جماهيرية حقيقية بدون نساء . ان المبادىء التنظيمية تنبثق عن مفاهيمنا الايديولوجية. لاتنظمات خاصة للنساء . ان المرأة الشيوعية هي عضوة في الحزب اسوة بالرجل الشيوعي. لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات . ولن يختلف في هـذا اثنان . على اننا يجب ان لانتمامي عن واقع ان الحزب يجب ان يؤلف اجهزة ، او فرقاً عاملة ، أو هيئات أو لجاناً ، أو مكاتب ، سمها مانشاء يكون واجبها الخاص انهاض جماهير العاملات ، وجعلهن على اصلة بالحزب ، ووضعهن تحت نفوذ الحزب ، وهذا بالطبع يتطلب القيام بعمل منتظم بينهن . أن علينا أن ندرب النساء اللواتي ينهضن فنكسبهن ، وعلينا أن نسلحهن للنضال الطبقي البروليتاري تحت قيادة الحزب الشيوعي .

لااتكام هنا عن النساء البروليتاريات فقط \_ سواء من كان منهن يعمل في المصنع أو في البيت . ان الفلاحات الفقيرات ، نساء البرجوازية الصغيرة \_ هن ايضاً من ضحايا الرأسمالية لا سيا منذ الحرب . ان نفسية هؤلاء النساء المتـأخرات ، غـير

الاجتاعيات ، واللواتي لا يبالين بالسياسة ، ومجال نشاطهن المنعزل. المحدود ، وكامل غط حياتهن – ان كل ذلك من الحقائق الواقعة. ان التغاضي عنهن لحاقة ، أية حماقة . اننا نحتاج الى هيئات مناسبة لمهارسة العمل بين أوساطهن ، والى طرق خاصة من التحريك وأشكال من التنظيم . وليس هذا من قبيل التسوية الليبرالية ، بل انه ضرورة ثورية عملية ...

لماذا لم يبلغ عدد النساء في الحزب ، في أي وقت من الاوقات قدر عدد الرجال، في كل تاريخ روسيا السوفياتية ? لماذا تجد عدد العاملات المنظهات في النقابات ضئيلًا الى هـذا الحد ? هذه الحقائق تبعث على التفكير . إن التخلي عن ضرورة انشاء هيئات مستقلة لمهارسة العمل بين جماهير النساء فكرة يحملها انصار الحزب العمالي الشيوعي الحميمون وذوو المبادىء العالية. فهم يوون أنه يجب أن لا يوجد إلا شكل وأحد من التنظيم هو اتحادات العمال . انني أعرفهم جيداً . ان كثيراً ` من الادمغة الثورية ، التي تلتبس عليها الامور ، تلتجيء الى المبادى و كلما أعوزتها الافكار». أي عندما يكون الذهن مغلقا أمام الحقائق الصلدة التي يجب أخذها بنظر الاعتبار. فكيف يلائم حماة «المبادى، النقية» هؤلا. بين أفكارهم وبين. ضرورات السياسة الثورية المفروضة علينا ?

كل هذه الادعاءات تنهار أمام الضرورة القاسية. فما لم نجر الى جانبنا ملايين النساء لا نستطيع بمارسة الدكتاتورية البروليتارية لا نستطيع البناء وفق خطط شيوعية ، فيجب ان نجد طريقنا

اليهن. يجب ان ندرس ونجد في البحث عن ذلك الطريق. وطبيعي اننا يجب ان لا نطرح مطالبينا من أجل النساء بصورة ميكانيكية كما يحسب المرء خرزات المسبحة. كلا، ان علينا، تبعا للظروف السائدة، ان نكافح تارة من اجل هذا، وأخرى من أجل ذاك. وبالارتباط دائماً مع المصالح العامة للبروليتاريا، طبعاً.

وكل نضال من هذا النوع يجعلنا وجها لوجه أمام العلاقات البرجوازية المحترمة، وامام المعجبين بها ، أولئك الاصلاحيين الذين لا يقلون عنها احتراماً، والذين يرغمهم نضالنا، اما على الكفاح معنا وتحت قيادتنا \_ وهو أمر ينفرون منه \_ واما الظهور بالوانهم الحقيقية. أي ان النضال يبرز بجلاء الفوارق بيننا وبين الاحزاب الاخرى ، يبرز شيوعيتنا، وهو يكسبنا ثقة جاهير النساء اللواتي يحسسن بالاستغلال والاستعباد والقمع الذي تسببه سيطرة الرجل ، وسلطة رب العمل ، والمجتمع البرجوازى كله .

على ان نساء الشغيلة سوف لا يشعرون بقوة لا تقاوم الدفعهن الى مشاركتنا النضال من اجل القبض على زمام السلطة ، اذا نحن اقتصرنا دائما ، وفي كل الظروف ، على تقديم ذلك المطلب الواحد ، مطلب السلطة ، وكأنه نفخ البوق الذي هدم حصون أريحة \* . كلا ، كلا ، كلا ، الله ، واعيات السلطة ، والسلطة ، والسلطة

<sup>\*</sup> اريحة مدينة فلسطينية ، وتقول الاسطورة ان الجيوش المحاصرة لهـــا . خلت تنفخ في الابواق حتى استجابالله لندائها فهدم حصون المدينة – المعرب.

للرابطة السياسية القائمة بين مطاليبنا وبين آلامهن وحاجاتهن ورغباتهن . يجب ان يدركن ما تعنيه دكتاتورية البروليتاريا لهن : المساواة التامة مع الرجل في القانون ، في العمل ، في العائلة ، في الدولة ، في المجتمع ، والقضاء على سلطة البرجوازية .

ان روسيا السوفياتية تلقي ضوءاً جديداً على مطالببنا النسوية . فهذه المطالب ، في ظل الدكتانورية البروليتارية ، لم تعد موضع صراع بين البروليتاريا والبرجواذية ، بل انهاء جزء من بناء المجتمع الشيوعي . ويكشف هذا لنساء الاقطار الاخرى عن الاهمية الحامة لاستيلاء البروليتاريا على السلطة ..

ولكننا يجب ان لانخادع انفسنا . ان فروعنا الوطنية (۱) لازالت تفتقر الى فهم هذه المسألة على الوجه الصحيح فهي تقف على التل متقاعسة في حين نواجهها مهمة خلق حركة جاهيرية للنساء العاملات تحت قيادة شيوعية . وهي لاتفهم ان تطوير وادارة مثل هذه الحركة الجماهيرية جزء هام من كامل النشاط الحزيي ، بل انه في الواقع نصف العمل الحزيي العام . اما إقرارها احيانا بضرورة واهمية ايجاد حركة نسوية شيوعية قوية واضحة الهدف فهو اقرار افلاطوني ، اقرار بالكلام فقط، وليس واجبا حزبيا يجب العمل لتحقيقه بدأب واستمرار .

اما القيام بالتحريك والدعاية بدين النساء ، ايقاظهن (١) تقصد الاحزاب الشيوعية في كل قطر ، وقد كانت فروعاً للأممية الشيوعية الثالثة – المعرب .

وبعث الثورية في صفوفهن ، فيعتبر مسألة عرضية ، شأنا من شؤون الرفيقات فقط . فتراهم يلقون اللوم على الرفيقات فقط اذا كان العمل في هذا الاتجاه لايجري بسرعة اكبر وبقوة اعظم . هذا خطأ ، خطأ صارخ ـ انه انعزالية صريحة ، وهو مسأواة نسوية مقلوبة رأساً على عقب ، كما يقول الفرنسيون! ماهو اساس هذا الموقف الخاطىء الذي تقفه فروعنا الوطنية ؟ ماهو اساس هذا الموقف الخاطىء الذي تقفه فروعنا الوطنية ؟ انه ، في التحليل الأخير ، لا يخرج عن كونه استهانة بالمرأة وعملها . أجل ، بكل تأكيد .

ومن المؤسف أن الكثير من رفاقنا لا يزال يصح فيهم قول القائل: «ضع شيوعياً على المحك وستجده جاهلًا متزمتاً ». وطبيعي انك يجب ان تضـع محكك في الموضع الحساس، وأقصد بالموضع الحساس ذهنية الرجال تجاه المرأة . وهل من دليل يدين الرجال اكثر من هدوئهم ولامبالاتهم وهم يرون النساء ينهكن اجسادهن في الاعمال البيتية التافهـة الرتيبة ، فتستنفسذ قواهن وتنفق اوقانهن وتضيق افكارهن وتنطفىء جذوتهما وتخفت نبضات قلوبهن وتضعف ارادتهن ? وطبيعي اننى لا اتحدث هنا عن سيدات الطبقـة البرجوازية اللواتي يلقين على عاتق الخدم مسؤولية القيام بالاشغال البيتية ، بما في ذلك رعاية الاطفال. اغا أتحدث عن الاكثرية الساحةة من النساء ، عن زوجات العال و من يقضين نهار هن كله في المصنع . قليل من الرجال - حتى بين أوساط البروليتاريا \_ من يدركون الجهـد والتعب الذي يمكن ان يوفرو. للنساء، أو حتى يمكن ان يجعلوه في حكم العدم ، فيا لو مدوا يد المساعدة للنساء في «أعمالهن الخاصة ». ولكن لا ، ان ذلك يناقض وحق الرجل وكرامته ». فهم ينشدون أمنهم وراحتهم . ان الحياة البيتية التي تحياها المرأة هي تضحية يومية من اجل آلاف التوافه . ان حق الرجل القديم في التحكم والسيطرة لايزال يسري متخفياً في عروق الرجل اليوم · أما اكمته (١) فتنتقم منه كذلك خفية . اذ ان تأخر النساء ، وعدم فهمهن للمثل الثودية العليا التي يكافح من اجلها الرجل ، يقلل من سعادته في النضال وبوهن من عزيته وتصميمه على الكفاح . فمثلهن كمثل الخسرات الصفيرة التي لا تراها العين ، والتي تعمل في الاجسام افساداً ونخراً ببط ، ولكن بشبات . انني اعرف حياة العمال جيداً ، ومعرفتي هذه لم استقها من الكتب فقط .

ان عملنا الشيوعي بين النساء ، عملنا السياسي ، ينطوي على قدر كبير من العمل التثقيفي بين الرجال . فأن علينا ان نستأصل فكرة « النحكم والسيطرة » القديمة ونجتث كل جذورها ، حتى اصغرها و آخرها ، في الحزب وبين الجاهير . وهذه احدى مهامنا السياسية ، شأن المهمة الضرورية الملحة الأخرى ، مهمة تأليف هيئة من الرفاق والرفيقات ، المحنكين في النظرية والنطبيق ، لمهارسة النشاط الحزبي بين العاملات .

ان حكومة دكتانورية البروليتاريا ، جنباً لجنب مـع الحزب الشيوعي والنقابات لانتوك باباً الا" وتطرقه ، طبعاً ،

من أجل التفلب على الافكار الرجعية في عقول الرجال والنساء من أجل القضاء على النفسية اللاشيوعية العتيقة . ان القانون يضمن بطبيعة الحال ، المساواة التأمية في الحقوق للنساء والرجال . وهناك في كل مكان دلائل تشير الى وجود رغبة صادقة في وضع هذه المساواة موضع التطبيق . ونحن نجر النساء الى الاقتصاد الاجتاعي ، الى التشريع والحكم ، وكل المؤسسات النثقيفية مفتوحة على مصاريعها امامهن ، وذلك كي يتمكن من رفع كفاءاتهن المهنية والاجتاعية .

اننا ننشى. المطابخ الجاعية والمطاعم العامة ، معامل الفسيل والكي والترقيع ، ملاجيء الاطفال ، رياض الاطفــال ، دور الاطفال ، المعاهد التثقيفية من مختلف الانواع . وسيؤدي ذلك الى تحرير المرأة من الكدح البيتي القديم ومن التبعية للرجل وسيمكنها من ابداء كل كفاءاتها ومن اشباع كل مبولها وينشأ الاطفال في ظروف ملائمة احسن من الظروف المتوفرة في البيت . أن لدينا أرقى مافي العالم من قوانين لحماية النساء العاملات ، وموظفو العال المنظمين ينفذون هذه القوانين . اننا ننشىء مستشفيات الولادة ، ودور للامهات والاطفال ، وعيادات خاصة بالامومة ، وننظم المحاضرات عن رعاية الاطفال، ونقيم المعارض التي تعلم الامهات كيف يعتنين بانفسهن واطفالهن ، الى غير ذلك . ونحن نبذل اقصى جهودنا لأعاشة النساء العاطلات واللواتي لامورد لهن .

اننا نعلم حق العلم ان ذلك ليس بالشيء الكثير ، اذا

ما قورن بما تحتاج اليه النساء العاملات ، وانه ابعد من اف يكون كل ما يتطلبه امر توفير الحربة الحقيقية لهن . ولكنه مع ذلك تقدم جبار بالنسبة لظروف روسيا القيصرية – الرأسمالية بل انه عمل كبير حتى بالنسبة الظروف السائدة في الاقطار التي لاتزال فيها يد الرأسمالية حرة طليقة . انها لبداية حسنة في الاتجاه الصحيح ، ولسوف نعمل على تطويرها . ويمكنكم ان تقوا باننا سنعمل على ذلك بكل طاقتنا . فكل يوم بمر على دولتنا السوفياتية يثبت بمزيد من الجلاء اننا لانستطيع التقدم بدون النساء .

« كلارا زيتكين : ذكريات عن لينين »

## ضرورة الجريسلة

في رأينا ، ان نقطة البد في كل نشاطنا ، ان الخطوة العملية الاولى نحو خلق المنظمة التي نصبوا اليها ، ان الخيط الذي يوجهنا في عملنا الذي لاينثني من اجل تطوير وتعميق وتوسيع هذه المنظمة ، هو انشاء جريدة سياسية لعموم الروسيا فالصحيفة هي مانحتاجه قبل أي شيء آخر ، وبدونها لانستطيع ان نزاول بانتظام تلك الدعاية وذلك التحريض الواسعيين والصحيحين من الوجة النظرية ، اللذين يعتبران الواجب الرئيسي والدائم امام الاشتراكيين الديمقراطيين بوجه عام ، ومهمة الساعة الراهنة بوجه خاص ، حيث اثير الاهتام بالسياسة وعسائل الاشتراكية بين اوسع أقسام السكان .

لم يسبق ابداً من قبل ان فرضت نفسها بمثل هده القوة ضرورة اتمام التحريك الفردي الذي يتخذ شكل التأثير الشخصي ، أو الكراريس ، النح ، بتحريك عام ، يدار بانتظام ، وهو تحريك لا يكن بمارسته بدون الاستعانة

بصحافة دورية . ولا نغالي اذا قلنا ان تواتر وانتظام الطبع ( وتوزيع ) الصحيفة سيكون وسيلة نقيس بها بدقة مدى توطد ذلك الفرع الاولي والاهم من فروع عملياتنا العسكرية .

والصحيفة ، علاوة على ذلك ، يجب ان تكون صحيفة العموم الروسيا . فنحن مالم نتمكن من بمارسة تأثير موحد على السكان وعلى الحكومة بواسطة الصحافة ، من الطوباوية ، التفكير بدمج اشكال اخرى في ممارسة التأثير ، اشكال اعقد وأصعب ولكنها اكثر حزماً . ان حركتنا تعاني ، ثقافياً ، وكذلك علياً وتنظيماً ، اكثر ما تعاني من واقع ان الاكثرية الساحقة من الاشتراكيين الديمقراطيين غارقون ، بصورة كلية رَقَرَ بِبِأً ، في عمل محلى صرف يضيق من آفاقهم ويحد من نشاطهم ويؤثر على مهارتهم في العمل السري ودربتهم عليه . وفي هذا النفكك يجب ان نبحث عن الجذور العميقة للقلق والتذبذب اللذين اشرت اليهما آنفاً . والخطوة الاولى نحو ازالة هـذا النقص ، وتحويل بضعة حركات محلية الى حركة موحدة لعموم الروسيا ، هو انشاء جريدة وطنية على نطاق عموم الروسيا . واخيراً ، فان الصحيفة التي نحتاجها هي صحيفة سياسية . فبدون صحيفة سياسية لاءكن تصور حركة سياسية جديرة بهذا الأسم في اوربا الحديثة . وبدون صحيفة من هـذا النوع يستحيل بالمرة انجاز مهمتنا ...

ولكن دور الصحيفة لايقتصر على نشر الافكار فقط ، على التثقيف السياسي وجذب الحلفاء السياسيين فقط . فالصحيفة ليست داعية جاعياً ومحركا جاعياً وحسب ، بل انها منظم جاعي كذلك ، ومن هذه الناحية يمكن مقارنتها بالميكل الخشبي الذي يقام حول البناية اثناء البناء . فهو يعين خطوط البناية ويسهل الانصال بين البنائين فيسمح لهم بتوزيع العمل ورؤية النتائج المشتركة التي بلغوها بعملهم المنظم . فبواسطة الجريدة ، وحول الجريدة ، ستتطور بصورة اوتوماتيكية منظمة لاتعني بالنشاط المحلي وحده ، بل تنصرف كذلك الى عمل منتظم ، عام ؟ وستعلم اعضاءها مراقبة الحوادث السياسية بحدقة ، وتقدير اهميتها وتأثيرها بالنسبة لمختلف اقسام السكان ، وابتكار طرق منساسية للتأثير في هذه الاحداث عن طريق الحزب الثورى .

ان المشكلة الفنية البحتة ، مشكلة مسد الجريدة بالمواد بانتظام وتوزيعها بانتظام ، ستجعل من الضروري خلق شبكة من الوكلاء التابعين لحزب موحد ، وكلاء سيكونون على اتصال وثيق ببعضهم ، وسيلمون بالوضع العام ، وسيتعودون انجاز الواجبات التفصيلية التي يتطلبها العمل الوطني ( على نظاق عموم الروسيا ) وسيختبرون قوتهم في تنظيم مختلف انواع النشاط الثوري . ان شبكة الوكلاء (۱) هذه ستؤلف هيكل

<sup>(</sup>١) من المفهوم ، طبعاً ، ان هؤلاء الوكلاء لا يمكن ان ينجعوا في عملهم الا اذا عملوا بالارتباط الوثيق مع اللجان (الفرق والحلقات) المحلية التابعة لحزبنا . والواقع ان كامل المشروع الذي رسمناه لا يمكن تحقيقه الا اذا تلقى انشط المساندة من جانب اللجان التي سبق لها ان بذلت اكثر من محاولة واحدة لا يجاد حزب موحد ، والتي ستحقق هذه الوحدة ، دون شك ، ان عاجلًا او آجلًا ، بهذا الشكل او ذاك .

المنظمة التي نحتاجها ، أي منظمة لها من الضخامة مانستطيع معه ان تشمل البلاد بأسرها ، ولها من السعة وتعدد الجوانب مايكنها من ايجاد توزيع دقيق ومفصل للعمل ؟ ولها من الخبرة والصلابة ماتسطيع معه مواصلة العمل ، دون ضعف ولا فتور ، مها كانت الظروف ، ومهما كانت « التقلبات » والمفاجآت ، ولها من المرونة مايكنها من تجنب معركة مكشوفة مع عدو" متفوق ركز قواته ومهاجمته في المكان والزمان اللذين يكون فيهها اقل توقعاً للهجوم ... فاذا ما و "حدنا قوانا من اجل ادارة صحيفة مشتركة ، فان ذلك العمل سوف يبيء ويقدم ، فضلًا عن اكفأ الدعاة ، امهر المنظمين والمع القادة الحزبيين السياسيين الموهوبين الذين سيكونون قادرين في اللحظة المناسبة على اصدار النداء لخوض المعركة الحاسمة وسيتمكنون من قيادة تلك المعركة .

ر لينين : من اين نبدأ ? ،

## القيارة - شعارات وديالكتيك



ما أكثر الحالات التي لم تستطع فيها ، لفترة طويلة من الزمن ، حتى أكثر الاحزاب تقدماً ، من التكيف للوضع الجديد عندما يكون التاريخ قد انعطف انعطافاً حاداً ، فهي تظل تردد الشعارات التي كانت صحيحة فيا مضى ، ولكنها غدت عديمة المعنى ، لانها فقدت ذلك المعنى بسرعة «مفاجئة » كسرعة الانعطاف و المفاجى » الذي حصل في التاريخ .

« لينين : حول الشعار ات »

ان تجربة قادة الابمية الثانية ، اولئك الماركسيين ذوي العلم الغزير الذين كانوا مخلصين للاشتراكية ، من امثال كاوتسكي واوتو باور وغيرهما ، يمكن ( ويجب ) ان تكون لنا هرسا مفيداً . فقد قد روا تمام التقدير الحاجة الى تاكنيك مرن ، وتعلموا وعلموا الديالكتيك الماركسي (وان الكثير بما انجزوه في هذا المضار سيبقي الى الابد مساهمة قيمة في الادب الاشتراكي ) ، ولكنهم عند تطبيق هذا الديالكتيكارتكبوا من الأخطاء، او انهم اظهروا من اللاديالكتيكية ومن العجز عن الاخذ بنظر الاعتبار النبدل السريع في الاشكال والأمتلاء السريع للاشكال القديمة بمحتوى جديد ، ماجعل والأمتلاء السريع للاشكال القديمة بمحتوى جديد ، ماجعل مصيرهم لايمناز كثيراً عن مصير هايدمان وجيزه وبليخانوف الذي لا يحسدون عليه .

والسبب الرئيسي لافلاسهم يوجع الى واقع انهم ه ركزوا انظارهم » على شكل محدد واحد من اشكال غو حركة الطبقة العاملة والاشتراكية ، ونسوا كل مايعلق بنقص هذا الشكل واقتصاره على جانب واحد وخافوا رؤية الانعطاف الحاد الذي حتمته

الشروط الموضوعية ، وظلم و الدون الحقائق البسيطة ، الروتينية التي تبدو لأول وهلة وكأنها لانقبل نقاشاً ، من قبيل : «الثلاثة اكبر من الاثنين » . ولكن السياسة اشبه بالجبر منها بالحساب ، انها اشبه بالرياضيات العليا منها بالرياضيات السغلى . والواقع هو ان جميع الاشكال القديمة للحركة الاشتراكية قد امتلأت لمحتوى جديد ، وظهرت ، بالتالي ، علامة جديدة ، علامة «ناقص » امام جميع الارقام ، اما اصحابنا الادعياء فقد اصروا (ولا ذالوا يصرون) على اقناع انفسهم والآخرين بأن «ناقص ثلاثة » اكبر من «ناقص اثنين » .!

يجب ان نحرص على ان لايكرر الشيوعيون نفس الغلطـة ولكن بطريقة معكوسة ...

« لينين: شيوعية الجناح اليساري »

اذا اراد الحزب ان يبقى حزب البروليتاريا فعليه ان يعلم انه ، فوق كل شيء وبالدرجة الرئيسية ، موشد الطبقة العاملة ، قائدها ، معلمها . يجب ان لا يغرب عن ذهننا ما قاله لينين في هذا الصدد في كراسه : الدولة والثورة :

«ان الماركسية ، اذ تثقف حزب العمال، تثقف طليمة البروليتاريا القدادرة على تسنم السلطة وعلى قيادة الشعب كله نحو الاشتراكية القادرة على توجيه وتنظيم النظام الجديد. القادرة على ان تكون معلمة جيع الكادحين والمستغلين ، وموشدتهم وقائدتهم ( الخطوط من وضعي ـ ي . س ) في مهمة بناء حياتهم الاجتاعية بدون البرجوازية وضد البرجوازية ».

فهل يمكننا اعتبار الحزب قائداً حقيقياً للطبقة العاملة اذا كانت سياسته مع مصالح الطبقة? كانت سياسته مع مصالح الطبقة؟ كلا ، طبعا! ففي احوال كهذه ، على الحزب ، اذا اراد ان

يبقى قائداً ، ان يعيد النظر في سياسته ، عليه ان يعدل سياسته ، عليه ان يعترف بخطئه وبعدله . وتعزيزاً لقولنا هذا ، يمكن ان نستشهد ، مثلا ، بحقيقة وقعت في تاريخ حزبنا في فترة الغياه نظام استملاك الغائض ، عندما اصبح واضحا ان جاهير العال والفلاحين أخذت تتذمر من سياستنا وعندما وافق الحزب بصراحة وامانة على اعادة النظر في هذه السياسة والبيكم ما قاله لينين آنذاك ، في المؤتمر العاشر الحزب عن مسألة الغياء نظام استملاك الفائض وتدشين السياسة الاقتصادية الجديدة :

« يجب ان لا نحاول اخفاء اي شيء ، بل يجب ان نقول بصراحة واستقامة ان الفلاحين غير راضين عن شكل العلاقات التي أقيمت معهم ، انهم لا يريدون هذا الشكل من العلاقات ولن يطيقوه بعد اليوم . وهذا أمر لا يحنمل النقاش . فقد عبروا عن ارادتهم من الشغيلة . فعلينا ان ندخل هذا في حسابنا ، من الشغيلة . فعلينا ان ندخل هذا في حسابنا ، وغن رجال سياسة لنا من الرزانة ما يؤهلنا لأن نقول بصراحة واستقامة : « فلنعد النظو في مسألة سياستنا تجاه الفلاحين . »

هل يجب على الحزب ان يأخذ المبادرة والقيادة في تنظيم

(0)

على جماهيري حاسم لمجرد ان سياسته صائبة على وجه العموم، اذا لم تكن تلك السياسة قد حظيت بعد ثقة ونأبيد الطبقة جراء تأخرها السياسي ، مثلا ، اذا لم يكن الحزب قد نجع بعد في اقناع الطبقة بصحة سياسته لأن الحوادث لم تكن قد نضجت بعد ، مثلا ? كلا ، يجب ان لا يفعل ذلك . ففي احوال كهذه ، على الحزب ، اذا اداد ان يكون قائداً حقيقياً ، ان يعرف كيف ينتظر الفرصة المناسة ، عليه ان يقنع الجماهير بصحة سياسته ، عليه ان يساعد الجماهير على الافتناع من تجربتها الحاصة بصحة هذه السياسة : يقول لينين :

د اذا لم يكن الحزب الثوري اغلبية في طلائع الطبقات الثورية وفي القطر عمرماً ؟ فلا يكن التفكير بالانتفاض . »

« ان الثورة مستحيلة بدون تبدل في نظرات اغلبية الطبقة العاملة ، ويتم هذا التبدل عن طريق التجربة السياسية للجماهير ... » لقد كسبنا الطليعة البروليتارية ايدبولوجياً. وهذا هو الشيء الرئيسي .

فبدونه لا يكن التقدم حتى خطوة واحدة نحو النصر . ولكن لايزال دون النصر طريق طويل . فبالطليعة وحدها لا يكن احراز النصر . ليس من الحماقة فحسب ، بل من

الجريمة ان نزج الطليعة وحدها في المعركة الحاسمة قبل ان تكون الطبقة كلها ، قبل ان تكون الجاهير الغفيرة ، قد اتخذت موقف المساندة المباشرة الطليعة ، او على الاقل موقف الحياد الودي منها ، موقفا ينتفي فيه احتال مساندتها المعدو . ولكي تتخذ الطبقة كلها حقاً ، لكي تتخذ حقاً الجهاهير الففيرة من الكادحين ومضطهدي رأس المال هذا الموقف ، لاتكفي الدعاية والتحريك وحدهما في سبيل ذلك ، الدعاية والتحريك وحدهما في سبيل ذلك ، يجب ان تكون المجاهير تجربتها السياسية الخاصة . »

ونحن نعلم ان هذا بالضبط هو الماوب عمل الحزب في الفترة المهتدة منذ كتابة لينين لمسائل نيسان حتى انتفاضة اكتوبر عام ١٩١٧. وما نجح الحزب في الانتفاض الآلاتباعه ارشادات لينين هذه.

هذه على وجه العموم ، هي شروط العــــلاقات المتبادلة الصحيحة بين الطليعة والطبقة .

ماذا تعني القيادة عندما تكون سياسة الحزب صائبة ، وعندما لاتكون العلاقات بين الطليعة والطبقة معكرة ? ان القيادة ، في مثل هذه الظروف ، تعني المقدرة على افتاع الجماهير بصحة سياسة الحزب ، القدرة على طرح وتحقيق

شعارات من شأنها ان تقرب الجماهير من موقف الحزب وتساعدها على اهراك صحة سياسة الحزب بنجربتها الخاصة كالقدرة على رفع الجماهير الى مستوى وعي الحزب كا فيضمن بذلك تأييد الجماهير واستعدادها للنضال الحاسم.

فطريقة الاقناع، اذن ، هي الطريقة الاساسية التي يستخدمها الحزب في قيادة الطبقة .

يقول لينين:

ونصف السنة من الانتصارات التي لم يسبق لها مثيل على برجوازية الروسيا والحلفاء ، لوجعلنا « الاعتراف بالد كتانورية » (١) شرطاً من شروط العضوية في النقابات ، لارتكبنا حماقة ، لأنزلنا الضرر بنفوذنا على الجاهير ، لساعدنا المنشفيين . فكل واجب الشيوعيين هو التمكن من اقناع العناصر المتأخرة ، العمل بينها ، لاعزل انفسنا عنها بسياج من الشعارات المصطنعة و « اليسارية » « الصيانية » .

ولا يعني هذا طبعاً ، ان على الحزب اولاً ان يقنع جميع العبال حتى آخر رجل ، وعند ذاك فقط ينتقل الى العمل ، بعد ذلك فقط يحنه ان يبدأ عملياته . لاشىء من هذا القبيل

١- اي دكتاتورية البروليتاريا – المعرب

بل كل مايعنيه هو انه قبل الدخول في اهمال سياسية حاسمة يجب على الحزب ان يضمن لنفسه ، عن طريق العمل الثوري الطويل ، تأييد اغلبية الجماهير العاملة ، او الحياد الودي من جانب اغلبية الطبقة على الاقل . والا لم يبق أي معنى لموضوعة لينين القائلة ان من الشروط الضرورية للثورة الناجعة هو ان يكسب الحزب اغلبية الطبقة العاملة الى جانبه .

« ستالين : قضايا المنينية »

## أهمية الشعارات في الستراتيجي والتاكتيك



ان القرارات المصاغة صياغة بارغة ، والمعبرة عن اهداف الحرب أو اهداف معارك مفردة منها ، والمعروفة والمفهومة بين الجنود ، تكون في الجبهة احياناً ذات اهمية فائقة في دفع الجنود الى القتال ، وفي رفع معنوياتهم ، وهلم جراً . فالاوامر والشعارات او النداآت الصحيحة الى الجنود مهمة لنجاح الحرب ، أهمية المدفعية الثقيلة من اعلى طراز أو الدبابات السريعة من اعلى طراز .

واهم من ذلك هي الشعارات في الميدان السيامي ، حيث يتعلق الامر باعداد غفيرة من الناس ، وعلى المرء ان يحسب الحساب لمختلف مطاليبهم وحاجاتهم .

ان الشعار هو صياغة موجزة وواضحة لأهداف النضال ، التريبة أو البعيدة ، تضعها الفرقة القيادية البروليتاريا ، مثلا ، يضعها حزبها . ان الشعارات تتغير وفقاً لاهـداف النضال

المختلفة التي قد تشمل فترة تاريخية معينة أو اطواراً مفردة أو اقساما مفردة من الفترة التاريخية المعينة. إن سعار « فلتسقط الاتوقراطية ، الذي طرحته لاول مرة ( فرقة تحرير العمل ) في العقد الناسع من القرن الماضي ، كان شعاراً للدعاية لانه كان يستهدف أن يحسب الحزب افراداً أو جاءات من اصلب المناضلين واقواهم شكيمة . وخلال الحرب الروسية اليابانية ، عندما اصبح تقلقل الاوتوقراطية واضحا نوعاً ما لأقسام واسعة من الطبقة العاملة ، اصبح هذا الشعار شعاراً تحريكياً . فقد كان يرمي الى كسب جماهير واسعة من الكادحين . وقبيل ثورة شاط عام ١٩١٧ ، عندما كانت القيصرية قد انفضحت ةاماً في اعين الجماهير ، تحول شعار « فلتسقط الاتوقراطية » من شعار تحریکی الی شعار عمــل، لانه کان یری الی زج الجماهير الغفيرة لمهاجمة القيصرية . وخلال ثورة شباط اصبح هذا الشعار ايعازاً حزبياً ، أي انه بتعبير آخر ، اصبح نداءً مهاشراً للاستيلاء على مؤسسات معينة وعلى مواقع معينة من النظام التيصري ، لان المسألة كانت قد اصبحت مسألة اسقاط القيصرية وتحطيمها بالفعل . ان الايعاز هو نداء مباشر للعمل يصدره الحزب ، نداء للعمل في زمان معين ومكان معين ، ـ وهو ملزم لجميع اعضاء الحزب ، واذا كان النداء ناجحا وبارءاً في صياغة مطاليب الجماهير ، واذا كان ناضجاً حقاً ، فأن جماهير واسعة من الكادحين تأخذ به عادة .

ان الخلط بين الشعارات والأيعازات ، أو بين شعار تحريكي وشعار عمل ، شيء خطر ، كما ان العمل المتسرع أو المتأخر شيء خطر وقد يكون قاضياً في بعض الاحياث ، ففي نيسان ١٩١٧ كان شعار «كل السلطــة للسوفيات ، شعار تحريكي . اما المظاهرة الشهيرة التي قامت في بتروغراد في نيسان ١٩١٧ تحت شعار « كل السلطة للسوفيات » والتي طوقت القصر الشتوي ، فقد كانت محاولة ، محاولة متسرعة ، وبالتالي فهي محاولة قاضية ، لتحويل الشعار الى شعار عمل . وكان ذلك مثالاً خطراً جداً لشعار تحريكي يفسر خطأ بشعار عمل. وقد كان الجزب على حق عندما أدان مدبري هـذه المظاهرة لأنه كان يعرف ان الشروط اللازمة لأمكان تحويل هذا الشعار الى شعار عمل لم تحن بعد ، وان العمل المتسرع من جانب البروليتاريا قد يؤدي الى تدمير قواها.

وهناك ، من الجهة الاخرى بماوقات ينبغي على الحزب فيها ان « يبطل » أو يبدل في ظرف اربع وعشرين ساعة ، شعاراً ( أو ايعازاً ) ناضجاً كان قد اتخذ مقدماً – وذلك كي يصون صفوفه من فخ نصبه العدو \_ أو يؤجل تنفيذ ايعاز ما الى لحظة أنسب ، وقد نشأت مثل هذه الحالة في بتروغراد في حزيران ١٩١٧ ، عندما ابطلت اللجنة المركزية لحزبنا ( فجأة » ، فظراً لنبدل الوضع ، مظاهرة العمال والجنود ، كانت قد هيات بعناية وعُين لها يوم ه حزيران ، ان مهمة الحزب هي

ان يكون قادراً على ان يحول ، بمهارة وفي الوقت المناسب، الشعارات النحريكية الى شعارات عمل ، أو شعارات العمل الى إيعازات محدودة ملموسة ، او ان يبدي ، عندما يتطلب الوضع ، من المرونة والحزم مايكفي لأبط ال اي شعار في الوقت المناسب ، مهما كان شعبياً وناضجاً .

« ستالين : استراتيجي وتاكتيك الشيوعيين الروس »

يقول لينين: «ان المسألة الرئيسية في كل ثورة هي ، دون ريب ، مسألة السلطة » في ابدي ابة طبقة ، او ابة طبقات ، تتركز السلطة ، ابة طبقة أو ابة طبقات ، يجب اسقاطها ،اي ابة طبقة أو أبة طبقة أو أبة طبقات ، يجب السلطة – هذه هي و المسألة الرئيسية في كل ثورة » .

ان شعارات الحزب الستراتيجية الأساسية التي تحتفظ بصحتها خلال مرحلة كاملة من مراحل تطور الثورة لا يمكن ان تسمى شعارات اساسية ، ان هي لم تستند بصورة تامة وكاملة على موضوعة لينين الجوهرية هذه . ان الشعارات الاساسية لا يمكن ان تكون شعارات صائبة الا اذا قامت على اساس تحليل ماركسي المقوى الطبقية ، الا اذا اشارت الى الخطة الصحيحة لتعبئة التوى الثورية على جبهة الصراع الطبقي، الا اذا ساعدت على جلب الجاهير الى جبهة النضال من اجل انتصار الثورة ومن اجل استيلاء الطبقة الجديدة على السلطة ، وإلا اذا ساعدت الحزب على تأليف جبش سياسي كبير

وجبار من بين جاهير الشعب الغفيرة . هذا الجيش الضروري لانجاز هذه المهمة .

ان الاندحارات والتراجعات ، الهزائم ، والاخطاء الناكتيكية ، قد تقسع في اية مرحلة من مراحل الثورة ، ولكن ذلك لايعني ان الشعار السترانيجي الاساسي خاطى...

لا يمكن الحكم على شعارات حزبنا الستراتيجية من ذاوية النجاحات أو الاندحارات العرضية التي تصببها الحركة الثورية في أية فترة معينة ، ومن باب اولى لا يمكن الحكم عليها من ذاوية اوقات واشكال تحقيق هذا أو ذاك من المطاليب التي تنبثق من هذه الشعارات . ان شعارات الحزب الستراتيجية لا يمكن الحكم عليها الا من ذاوية التحليل الماركسي للقوى الطبقية والتعبئة الصحيحة للقوى الثورية في ميدان النضال من أجل انتصار الثورة وتركيز السلطة في آيدي الطبقة الجديدة.

رستالين: ثورة اكتوبر.»

## لغة الدعاية والتحريك



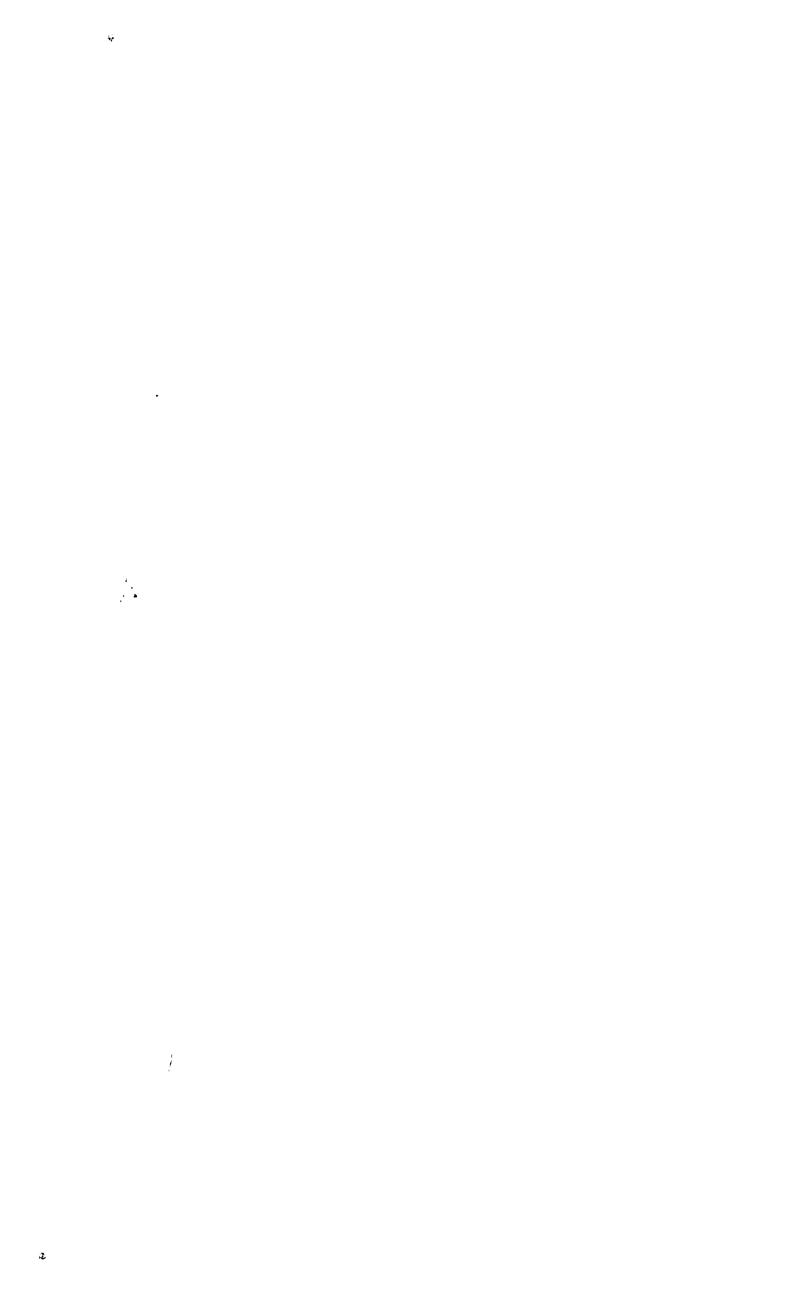

يجت ان نضع نصب اعيننا داعًا واقع ان الجاهير الغفيرة لا يكنها ان تستوعب مقرراتنا مالم نتعلم التكلم بالله قلي تفها الجماهير. ونحن لانعرف داعًا كيف نتكلم ببساطة، بصورة ملموسة ، وبضرب الامثلة المألوفة والمفهومة من الجماهير ولازلنا نأبى التخلي عن الصيغ المجردة التي حفظناها عن ظهر قلب . والواقع انكم لو القيتم نظرة على منشوراتنا وجرائدنا وقراراتنا وموضوعاتنا لوجدتم ان اغلبها قد كتب بلغة واسلوب معقدين يصعب فهمها حتى على موظفينا الحزبيين ، ناهيكم عن العال البسطاء .

ولو تذكرنا ؟ ايها الرفاق ، ان العمال الذين يوزءون هذه المناشير ، بل حتى الذين يقرأونها فقط ، يعرضون حياتهم ، لاسيا في الاقطار الفاشية الى الخطر ، لأدركنا بمزيد من الجلاء ضرورة الكتابة للجماهير بلغة تفهمها الجماهير ، كي لاتذهب التضحيات المبذولة ادراج الرياح .

وهذا يصدق بنفس الدرجة على تحريكنا ودعاياتنا الخطابيتين. ويجب ان نقر بصراحة تامة ان الفاشيست قد اظهروا في هذا المضاد من البراءــة والمرونة مابزوا بها عــادة الكثير من رفاقنا .

اذكر ، على سبيل المثال ، اجتماعاً للعاطلين عقد في بولين قبل تسلم هتار الحكم. في ذلك الوقت ، كانت تجري محاكمة المحتالين والمضاربين المشهورين ، الأخوان سكلاريك ، التي ظلت تنلكاً عدة اشهر. فعمد احد الخطباء الاشتراكيين الوطنيين (۱) في خطابه امام المجتمعين ، الى استغلال هدف المحاكمة بصورة دياغوجية للوصول الى غاياته الخاصة . فأشار الى الاحتيال والرشوة وغيرها من الجرائم التي اقترفها الأخوان سكلاديك ، واكد على واقع ان المحاكمة ظلت تتلكاً عدة اشهر وانها قد كلفت الشعب الالماني مئات الآلاف من الماركات. ثم اعلن الخطيب ، وسط عاصفة من التصفيق ، ان قطاع الطرق من أمشال الأخوان سكلاديك كان يجب دميهم بالرصاص دون ضجة ، وان النقود التي صرفت على المحاكة بالرصاص دون ضجة ، وان النقود التي صرفت على المحاكة بالرساص دون نجه الى جيوب الهاطلين .

وهنا نهض احد الشيوعيين وطلب الكلام . فرفض الرئيس اجابة طلبه بادى الامر ، ولكنه اضطر اخيراً الى الساح له بالكلام تحت ضغط الحساضرين الذين ارادوا ان يسمعوا رأي الشيوعيين ، وعندما اعتلى الشيوعي منصة الخطابة ، كتم الجميع انفاسهم في انتظار ماقد يقوله الخطيب الشيوعي .حسناً ، فاذا قال باترى ?

بدأ الشيوعي كلامــه بصوت جهوري ، وقال : « ايها الرفاق ، لقد انفض منذ امد قريب الاجتماع الكامل للاممية الشيوعية . وقد ابان الاجتماع الطريق لخلاص الطبقة العاملة . وان المهمة الوئيسية التي يضعها عليكم ، ايها الرفاق ، هي

<sup>(</sup>١) - أي النازيين - المعرب.

ر ان تكسبوا اكثرية الطبقة العاملة ... » وقد اشار الاجتاع الى وجوب « اسباغ الطابع السيامي » على حركة العاطلين. وهو يدعونا لرفعها الى مستوى اعلى .

على هذه الشاكلة واصل الشيوعي كلامه ، وهو يتصور على مايبدو ، انه اغا ويشرح » مقررات الاجتماع الكامل الرسمية . ايكن لمثل هذا الخطاب ان يجد استجابة في نفوس العاطلين و ايكن للعاطلين ان يجدوا أي عزاء في واقع اننا قد عزمنا على اسباغ الطابع السياسي عليهم اولاً ، والطابع الثوري ثانياً ، وعلى تعبئتهم اخيراً ، من اجل رفع حركتهم الى مستوى اعلى .

ومن احدى زوايا القاعة لاحظت ، والألم يحز في قلبي كيف ان العاطلين ، الذين كانوا جد متحمسين لساع ما قد يقوله الشيوعي وليتعلموا منه مايجب عليهم عمله بصورة ملموسة ، قد بدأوا يتثاءبون ويظهرون من علائم خيبة الأمل مالا يخطئه النظر . ولم نستغرب ابداً عندما رأيت الرئيس يقطع على الخطيب خطابه بفظاظة آخر الامر ، دون ان تبدر اية بادرة احتجاج من المجتمعين .

وهذه الحادثة ، مع الاسف ، ليست بالوحيدة من نوعها في علمنا التحريكي . كما ان هذه الحوادث ليست مقصورة على المانيا . ومن يمارس التحريك على هذا النحو يمارس التحريك خد قضيته بالذات . لقد آن الأوان لوضع حد نهائبي لهذه

الطرق من التحريك التي أقل مايقال فيها انها طرق صبيانية . عندما كنت القي تقريري ، استلم الرئيس ، الرفيق كيوسينين ، رسالة ذات دلالة من قاعة المؤتمر موجهة لي ، والبكم نصها :

« نوجو ان تتناول في خطابك في المؤتمر المسألة التالية ، وهي ال كافـة المقررات والقرارات التي تتخذها الابمية الشبوعية في المستقبل يجب ان تكتب بحيث لايقتصر امكان فهم معناها على الشيوعيين المدربين فقط ، بل يستطيع كل عامل يقرأ وثائق الكومنترن من ان يرى رأساً دون سابق دربة ، ماذا يريد الشيوعييون ، وماهي فائدة الشيوعية للجنس الشيوعييون ، وماهي فائدة الشيوعية للجنس البشري . ان بعض القادة الحزبيين ينسون هذا ، فيجب تذكيرهم به وتذكيرهم به بقوة وأية قوة . كما ان التحريك لصالح بقوة وأية قوة . كما ان التحريك لصالح الشيوعية ، يجب ان يجري بلغة مفهومة . »

لااعلم على وجه الدقة من هو كاتب هذه الرسالة ولكني لا الله في ان هذا الرفيق يعبر في رسالته عن رأي ورغبة ملايين العمال . فكثير من رفاقنا يعتقدون انهم كلا اكثروا من استخدام الكلمات الطنانة الرنانة ، وكلا اسهبوا في استعمال الصيغ والموضوعات التي لاتفهمها الجاهير ، كان تحريكهم

ودعايتهم احسن شأناً ناسين ان اعظم قادة الطبقة العساملة ونظريبها في عصرنا ، لينين وستالين ، قد تكلما وكتبا دائماً بلغة شعبية بسيطة للغاية تتمكن الجساهير الغفيرة من فهمها بسرعة .

فعلى كل واحد منا ان يجعل هـــذا ، قانوناً ، قانوناً ، الشفياً ، قاعدة أولية .

عند الكتابة أو الخطابة ضع نصب عينيك دائمًا العامل الاعتيادي البسيط الذي يجب ان يفهمك ، ويجب ان يضمك ، ويجب ان تضع يؤمن بدعوتك ويكون مستعداً لأن يتبعك المجب ان تضع نصب عينيك اولئك الذين تكتب لهم ، الذين تخطب فيهم .

« ج . ديتروف : وحدة الطبقة العاملة ضد الناشية » .

« انتهی »



المناح في المالية الما

الباشكادي الماروا



بغداد

تفخر بان تقدم القارىء العربي رائعة من روانع الادب العالمي

## ارض تمارها من ذهب

للكانب البرازيلي الكبير جو رج أمان و

لوحات مستمدة من كفاح مزارعي الكاكاو ضد الاقطاعيين والمستعمرين باساوب شعري مشرق

> زجند أحمت غربت